

# تق ديم التفسير

#### بقسكم فضيلة المحدّث المحقرانشيخ عبدالقادرالأرناؤوط

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عِوَجاً، قيِّماً لينذر بأساً شديداً من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً.

والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم الذي شرّفه ربه تبارك وتعالى بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقال له في كتابه: ﴿ وَنَزَّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾. وقال له أيضاً: ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ﴾. وخاطبه بقوله: ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم ﴾، وعلى آله وأصحابه الذين أنزل عليهم كتاباً ﴿ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾.

وبعد: فإن كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نَباً ما قبلكم، وخَبَر ما بعدكم، وحُكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبًار قصمه الله، ومن ابتغى اللهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذّكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يَخلَق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿ إنا سمعنا قرآناً عَجَباً يهدي إلى الرُّشد فآمنا به ﴾، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حَكَم به عدل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم.

### فَضَل مَزِنَعَ لِمَ القِي زَازِوَعَ لَمَه

قال رسول الله ﷺ: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» رواه البخاري في «صحيحه» عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وقال أيضاً: وأفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فَيَعْلَمَ أو يقرأ آيتين من كتاب الله عزَّ وجل خير

له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادِهنَّ من الإبل، رواه مسلم في «صحيحه» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

وقال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

### فَضْلُقِ رَاءَةِ القيرُ رَآن

قال رسول الله ﷺ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها: لا أقول ﴿ الَّم ﴾ حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، رواه الترمذي والدارمي وغيرهما، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.

وقال أيضاً: «الماهر بالقرآن مع السُّفَرةِ الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتمَّتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، رواه مسلم في «صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها.

وقال: «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخَرِب» رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح.

### شَفَاعَتُ القُرْآن لِصَاحِبِهِ

قال رسول الله ﷺ: داقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه.

وقال أيضاً: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمُهُ(١) سورة البقرة وآل عمران، تُحاجَّان عن صاحبهما، رواه مسلم في «صحيحه» عن النوَّاس بن سمعان رضي الله عنه.

وقال: «القرآن شافع مشفّع، وماحل(٢) مصدّق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، رواه ابن حبان في «صحيحه، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن حبد الله بن مسعود عبد الله عنه، وهو حديث صحيح.

وقال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفّعني فيه، ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفّعني فيه، قال: فَيُشفّعان»

<sup>(</sup>٢) أي خصم مجادل مصدِّق فيما يرفع من مساوي تارك العمل بالقرآن.

أي: فتقبل شفاعتهما. رواه أحمد، والطبراني، والحاكم، وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما، وهو حديث صحيح.

### الأم م تبتعهد القُ رْآن

قال رسول الله ﷺ: «تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده، لهو أشد تفلّتاً (۱) من الإبل في عُقُلها، رواه البخاري ومسلم في «صحيحهما، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

وقال أيضاً: وإنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقّلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، رواه البخاري ومسلم في وصحيحيهما، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

وقال: «استذكروا القرآن، فإنه أشد تفصّياً (٢) من صدور الرجال من النَّعَم بعُقُلها، رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

### رَفَعُ شَازِ الْمُسْلِمِينَ بِالْقُرْآن

قال رسول الله ﷺ: وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين، رواه مسلم في وصحيحه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

### فَضيلَة قَارِئ القيُ رْآن

قال رسول الله ﷺ: ومَثَل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الْأثرُجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب، ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر، ولا ريح لها، رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أي موسى الأشعري رضى الله عنه.

## مَكَانَ لَهُ حَامِلَ القِيُ زَآنِ الَّذِي يَعِيمَلُ به

قال رسول الله ﷺ: ويقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق<sup>(۱۲)</sup> ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها، رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) عند البخاري: أشد تفصياً، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) أي في درج الجنة بقدر ما حفظته من آي القرآن وعملت به.

### نُرُولِكُ السَّكِينَةِ لِقِسَرَاءَةِ القُرْآنِ

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين (١) فتغشته سحابة، فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفِر منها، فلما أصبح أتى النبي الله فذكر ذلك له، فقال: «تلك السكينة تنزّلت للقرآن» رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما».

#### الأمر بقراءة القرآن ابتغاء وجه الله وعدم استعماله للدنيا والأكل به

قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا القرآن، واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تأكلوا، ولا تستكثروا به، رواه أحمد والطبراني وغيرهما عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.

وقال أيضاً: «اقرؤوا القرآن، وابتغوا به الله تعالى، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القِدْح<sup>(۱)</sup>، يتعجَّلونه ولا يتأجَّلونه» رواه أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث حسن.

### اسْتِحْبَابُ تحسِين الصَّوْتِ بالقُرْآن

قال رسول الله ﷺ: «زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً» رواه الحاكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.

وقال أيضاً: «إن من أحسن الناس صوتاً الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله» رواه الله، وهو حديث صحيح.

#### فضل سورة الفاتحة

عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: وألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال: والحمد لله ربَّ العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري في وصحيحه.

#### فضل سورة البقرة

قال رسول الله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) تثنية شطن، وهو الحبل الطويل المضطرب، وإنما ربطه بشطنين لقوته وشِيَّته.

<sup>(</sup>٢) القدح: السهم قبل أن يراش، والمعنى يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة للرياء والسَّمعة.

وقال أيضاً: «اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخْذَها بركةً، وتركها حسرةً، ولا تستطيعها البطلة، يعنى السحرة. رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

#### فضل آية الكرسي

عن أُبِي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله ممك أعظم؟ »قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله ممك أعظم؟» قال: قلت: ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ قال: فضرب في صدري وقال: «والله لِيَهْنِكُ(١) العلم أبا المنذر» رواه مسلم في «صحيحه».

#### فضل آخر سورة البقرة

قال رسول الله ﷺ: (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، (٢) رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه.

#### فضل سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي على سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه مَلَك فقال: هذا مَلَك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلَّم وقال: أبشر بنورين أوتيتَهما. لم يؤتَهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، رواه مسلم في مصحيحه.

#### فضل سورة الكهف

قال رسول الله ﷺ: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال، رواه مسلم في وصحيحه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

#### فضل سورة الفتح

عن عمر رضي الله عنه قال: جئتُ رسول الله ﷺ فسلَّمت عليه فقال: ولقد أُنزل على الليلة

<sup>(</sup>١)أي: ليكن العلم هنيئاً لك.

 <sup>(</sup>٢) أي أجزأتاه عنه من قيام الليل بالقرآن. وقيل: معناه: كفتاه من كل سوء، وقيل: كفتاه شر الشيطان. وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن.

<sup>(</sup>٣) أي صوتاً كصوت الباب إذا فُتح.

سورة لهي أحبُّ إليَّ مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَاً مَبِيناً ﴾ لما فيها من الإشارة بالمغفرة والفتح. رواه البخاري في «صحيح».

#### فضل سورة تبارك

قال رسول الله ﷺ: «إن سورة في القرآن ثلاثون آية، شفعت لصاحبها حتى خُفِر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح.

#### فضل سورة قل يا أيها الكافرون

قال رسول الله ﷺ: دقل يا أيها الكافرون، تعدل ربع القرآن، رواه الطبراني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح.

وقال أيضاً: «اقرأ: ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ عند منامك، فإنها براءة من الشرك، رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.

#### فضل سورة قل هو الله أحد

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،أن رسول الله ﷺ قال في: ﴿ قُلَ هُو الله أُحدُ ﴾: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» رواه البخاري في «صحيحه».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ قُلَ هُو الله أحد ﴾ تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم في وصحيحه، .

#### فضل المعوذتين

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله الله قال: «ألم تر آياتٍ أنزلت علي هذه الليلة، لم يُرَ مثلهن قط ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾، و ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾، رواه مسلم في رصحيحه.

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضاً قال: بينا أنا أسير مع رسول الله على بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله على يتعوَّذ به قل أعوذ برب الفلق في ، و ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ ويقول: «يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوَّذ بمثلهما» رواه أبو داود في «سننه» وهو حديث صحيح.

#### فضل محبة سماع القرآن من الغير

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لمي النبيُّ ﷺ: «اقرأ عليَّ القرآن» فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة

النساء، حتى جئت إلى هذه الآية: ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾، قال: (حسبك الآن) فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم في (صححمه).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله عنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» قال: آلله سمَّاني لك؟ قال: «الله سمَّاك لي»، قال: فجعل أبيُّ يبكي. رواه مسلم في وصحيحه».

#### فضل مدارسة القرآن

قال رسولُ الله ﷺ: دوما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله، لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في وصحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسَ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكْرٍ وَأَنْشَى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾.

#### هذه الطبئعة مِنَ التَّفْسُ يَر

في مستهل هذا العام طلب إلى الأستاذ الفاضل على مستو صاحب «دار ابن كثير» أن أقدّم لهذه الطبعة الجديدة من « تفسير الجلالين » فاستجبت له ، وحرصت على أن تضم مقدمتي بعض ما جاء في فضائل السور وآداب قراءة القرآن، وأما ما يتعلق بالكلام على بعض المواطن التي فيها بعض الإشكالات والإسرائيليات التي تحط من قدر بعض الأنبياء والمرسلين، مثل قصة هاروت وماروت، وقصة آدم عليه السلام، ودخوله الجنة ووسوسة الشيطان له ، وقصة داوود عليه السلام، وما فيها من قدح في نبوته ، وقصة سليمان عليه السلام، وما فيها من قصص إسرائيلية ، وقصة يوسف عليه السلام، وما جرى له في حكايته مع امرأة العزيز . وكقصة الغرانيق الباطلة ، وأن رسول الله على قال : «تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى » وهي من وضع الزنادقة . وكقصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش ، وأن رسول الله على ، وقع في نفسه حبها ،

فعلى القارىء الكريم أن يتنبه إلى زيف أمثال هذه القصص والحكايات إذا وقف عليها أثناء قراءته لهذا التفسير وسواه، فإنها من وضع الزنادقة المجرمين وبعض المارقين ممن تعاون معهم، وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَلْنَا الذَّكَرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾.

هذا وقد سبق لى أن تكلمت عن هذه الإشكالات والإسرائيليات بتوسع مفيد بالاشتراك

مع زميلي الأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط، وذلك أثناء تحقيقنا لكتاب وزاد المسير في علم التفسير» للإمام الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي، المطبوع في المكتب الإسلامي بدمشق وبيروت.

وتمتاز هذه الطبعة \_ من «تفسير الجلالين» \_ عن سابقاتها بأنها حظيت بقراءة عالم فاضل هو الأستاذ الشيخ محمد كريم راجح \_ حفظه الله تعالى ونفع به \_ فقام في أثناء قراءتها بتدوين بعض التعليقات النافعة التي تتصل بوجوه الخلاف في القراءات، وغير ذلك من التعليقات المفيدة.

وبتعريف نافع بالجلااين كتبه ولدي وتلميذي العزيز الأستاذ محمود الأرناؤوط، وفقه الله تعالى لما فيه الخير والفلاح في الدُّنيا والآخرة.

وباحتوائها على مصحف الحفاظ الذي خطه الخطاط الدمشقي المبدع الأستاذ عثمان طه، وذلك ما تنفرد به عن سواها من الطبعات السابقة.

وأرى من الإنصاف أن أشيد بالجهد المبرور الذي بذله الأستاذ سمير العطار في تصحيح تجارب طبع هذا التفسير، وبما كان للأستاذ محمد سهيل الدّبس من مشاركة في تصحيح التجربة الأخيرة منها.

ولقد بذلت دار ابن كثير أقصى ما أمكنها من الجهد في سبيل إخراج هذه الطبعة الجديدة من هذا التفسير على أحسن حال شكلًا ومضموناً، فجزى الله تعالى القائمين عليها أحسن الجزاء وأحسن إليهم يوم الدِّين.

وختاماً فإني أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا التفسير المسلمين في كل مكان من أطراف العالم الإسلامي الكبير، وأن يرحم الجلالين برحمته الواسعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دمشق في ١/شعبان/ ١٤٠٧ هـ

خَادُمُ السُّنَةِ النَّبُويَّةِ أَبْرُمُرُ عَنَّدُ القَّادُرِ الْأَرْنَا وُوط

## الإِمَام جَلَالَ الدِّيزِمِحَ لَّهُ بِزَأَحْمَدِ بِزَمِحَمَّدِ إِلْمَ يَحَلِّي

هو الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدِّين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المَحلّى.

ولد بمصر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، وأخذ العلم عن جمهرة من العلماء الأفاضل منهم:

العلَّامة بدر الدِّين محمود بن شمس الدِّين الأقصرائي الأصل، المصري المولد والدار والوفاة، المتوفى سنة (٨٢٥) هـ(١٠).

والعلاَّمة برهان الدِّين إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن سليمان بن سليم المصري البيجوري، المتوفى سنة (٨٢٥) هـ(٢).

وقاضي القضاة شمس الدِّين محمد بن أحمد بن عثمان بن نَمَيْم بن محمد بن حسن بن غنام البساطي، المتوفي سنة (٨٤٢) هـ(٣).

والعلاُّمة علاء الدِّين محمد بن محمد بن محمد البخاري، المتوفى سنة (٨٤١) هـ(٢٠).

والعلَّامة المُحدِّث شرف الدِّين محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود، المعروف بابن الكُويك، الربعي التكريتي ثم الإسكندري، المتوفى سنة (٨٢١) هـ(٥).

<sup>(\*)</sup> مترجم في والأعلام، للزركلي (٥/٣٣٣) الطبعة الرابعة، و وحسن المحاضرة، للسيوطي (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، و وشذرات الذهب، لابن العماد (٧/ ٣٠٣ - ٤٠٤) طبعة القدسي، و و صفحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور، لابن إياس ص (٦٨)، و والضوء اللامع، للسخاوي (٧/ ٣٩ - ٤١)، و ومعجم المؤلفين، لكحالة (٨/ ٣١١). ٢١٠).

<sup>(</sup>١) انظر وشذرات الذهب، (٧/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر وشذرات الذهب، (٧/ ١٦٩)، و ومعجم المؤلفين، (١/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر وشذرات الذهب، (٧/ ٢٤٥ - ٢٤٢)، و والأعلام، (٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر وشذرات الذهب، (٧/ ٢٤١ - ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر وشذرات الذهب، (٧/ ١٥٢).

وقد برع المَحَلِّيُ في الفنون، فقها، وكلاماً، وأصولاً، ونحواً، ومنطقاً، وغيرها. وكان علامةً، آية في الذكاء والفهم. كان بعض أهل عصره يقول فيه: إنَّ ذهْنَهُ يثقُب الماس.

ولم يكن يقدر على الحفظ، وحفظ كراساً من بعض الكتب، فامتلاً بدنه حرارة.

وكان غرة عصره في سلوك طريق السلف، على قدم من الصلاح، والورع، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام، ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم، ولا يأذن لهم بالدخول عليه.

وكان عظيم الحدة، لا يراعي أحداً في القول، يحمل في مجالسه على قضاة القضاة وغيرهم، وهم يخضعون له ويهابونه ويرجعون إليه.

وظهرت له كرامات كثيرة، وعرض عليه القضاء الأكبر فامتنع.

وولي تدريس الفقه بالمؤيدية، والبرقوقية. وقرأ عليه جماعة، وكان قليل الإقراء والتّحديث، يغلب عليه الملل والسآمة.

وكان متقشِّفاً في ملبوسه ومركوبه، ويتكسَّب بالتجارة.

وألَّف كتباً تُشدُّ إليها الرَّحال، في غاية الاختصار، والتحرير، والتنقيح، وسلامة العبارة، وحسن المزج والحلّ، وقد أقبل عليها الناس وتلقَّوها بالقبول، وتداولوها. منها: «كنز الراغبين»، و «شرح المنهاج»، و «البدر الطالع في حل جمع الجوامع»، و «شرح الورقات»، و «الأنوار المضيئة»، و «القول المفيد في النيل السعيد»، و «الطب النبوي»، و «تفسير القرآن» ـ الذي بين يدي القارىء الكريم ـ وهو أجلُّ كتبه التي لم تكمل، كتب منه من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن، في أربعة عشر كراساً، وكتب على الفاتحة وآيات يسيرة من سورة البقرة، فأتمه الحافظ جلال الدِّين السَّيُوطي، فاشتهر فيما بعد بـ «تفسير الجلالين».

تُوفِّي في أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة في مصر ودفن فيها، رحمه الله تعالى وأحسن إليه.

## الإِمَام جَلَالُ الدِيزعَبُ لُ الرِّمَانِ أَدِبِكُ السُّيولِيّ

هو الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدّين الخضيري السُّيُوطي.

ولد في مستهل شهر رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة، ونشأ في القاهرة يتيماً، فقد مات والده وعمره خمس سنوات، وأخذ العلم عن جمهرة غفيرة من العلماء في فنون مختلفة، منهم:

الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدِّين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المَحَلِّى، المتوفى سنة ٨٦٤ هـ(١).

والإمام الفقيه القاضي الأصولي شرف الدِّين يحيى بن محمد بن محمد بن محمد المُنَاوي، المتوفى سنة (٨٧١) هـ(٢).

والإمام المفسر المُحدِّث الأصولي المتكلم تقي الدِّين أحمد بن محمد بن محمد بن حسن ابن على الشَّمُنَّى، المتوفى سنة (٨٧٢) هـ(٣).

والإمام النحوي الأصولي محيى الدِّين محمد بن سليمان<sup>(٤)</sup> بن سعد بن مسعود الرُّومي الكافيجي، المتوفى سنة (٨٧٩) هـ<sup>(٥)</sup>.

والإمام الفقيه النحوي المحقق سيف الدين محمد بن محمد بن عمر بن قُطْلُوبُهَا البكتمري المصري، المتوفى سنة (٨٨١) هـ(١٠).

<sup>(\*)</sup> مترجم في والأعلام، للزركلي (٣/ ٣٠١ - ٣٠٣)، و وبدائع الزهور في وقائع الدهور، لابن إياس (٤/ ٨٥ - ٨٤)، و وحسن المحاضرة، للمترجم (١/ ٣٥٥ - ٣٤٤)، و وشذرات الذهب، لابن العماد (١/ ٥١ - ٥٥) طبعة القدسي، و والكواكب السائرة، للغزي (١/ ٢٧٦ - ٣٧١)، و ومعجم المؤلفين، لكحالة (١/٨/٥ - ١٣١).

<sup>(</sup>١) وهو صاحب الترجمة التي قبل هذه

 <sup>(</sup>٢) انظر وشذرات الذهب، (٢/ ٢٧٨)، و والأعلام، (٨/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر وشذرات الذهب، (٧/٣١٣ ـ ٣١٤)، و والأعلام، (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) في والكواكب السائرة: وابن سليم».

(٥) أننا حد أراد الأحراد ١٨٠ ٢٧٧ م ١٧٠ م الأملاء ١٦/ ٥٥

<sup>(</sup>٥) انظر وشذرات الذهب، (٧/ ٣٢٦ - ٣٢٨)، و والأعلام، (٦/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر وشذرات الذهب، (٣٣٧/٧ - ٣٣٣).

وقد برع السُّيُوطيُّ في العلوم العقلية والتقلية، كعلوم العربية، والفقه، والحديث، والتفسير، والتاريخ، والأصول، وغيرها. وكان آية كبرى في سرعة الفهم والتأليف، حتَّى إنه كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً، وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوية حسنة.

وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالاً، وغريباً، ومتناً، وسنداً، واستنباطاً للأحكام منه. وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مائتي ألف حديث. قال: ولو وجدت أكثر لحفظته. قال: ولعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من ذلك.

ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاشتغال به. والإعراض عن الدُّنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحداً منهم، وشرع في تحرير مؤلفاته، وترك الإفتاء والتدريس واعتذر عن ذلك في مؤلفٍ سمَّاه بالتنفيس، وأقام في روضة المقياس، فلم يتحول منها إلى أن مات.

وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها، وأهدى إليه السلطان قَانْصُوه الغُوري<sup>(۱)</sup> خصياً وألف دينار، فرد الألف وأخذ الخصي فأعتقه وجعله خادماً في الحجرة النبوية، وقال لقاصد السلطان: لا تعد تأتنا بهدية قطَّ، فإن الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك، وطلبه السلطان مراراً فلم يحضر إليه.

وقد أخذ العلم عنه، عدد كبير من الطلبة الذين أصابوا من بعد شهرة عمت الآفاق.

وقد خلَّف السُّيُوطي مصنفات كثيرة ذوات فنون متنوعة جعلته في طليعة المكثرين من علماء المسلمين، ومن أشهر تلك المصنفات: «الدر المنثور في التفسير المأثور»، و «الجامع الكبير»، و «البحامع الصغير»، و «شرح شواهد مغني اللبيب»، و «الشماريخ في علم التاريخ»، و «لب اللباب في تحرير الأنساب»، و «الإتقان في علوم القرآن»، و «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» (۱).

مات في ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة في منزله بروضة المقياس بالقاهرة، ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة، رحمه الله تعالى وأحسن إليه.

(١) انظر دشذرات الذهب، (١١٣/٨ ـ ١١٥)، و والأعلام، (٥/١٨٧).

 <sup>(</sup>٢) سبق أن نوهت إلى أن السُيُوطي أتم تفسير شيخه الإمام جلال الدِّين المَحَلِّي، الذي اشتهر فيما بعد بـ وتفسير الحلال ...

